## ستسيل الله

"فتّله خده ستبيلى أدْعُو إلى الله عَلَى تَصِيدة أنسا ومَنِ اتّبَعَى " عَلَى تَصِيدة أنسا ومَنِ اتّبَعَى " صدق الله العظيم

رسالة في : التَّهنِئَة . وَالتَّعْزيَة . وَالإِصْلاح بين الناس

لمؤلفه\_\_

الملّامة محمد ، بن عبد الباقى ، بن يوسف المالسكى الزرقانى : شارح « المواهب اللدنية » المتوفى سنة ١١٢٢ هجرية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة

قطُوفِ شدينسيّه أعَدَدَها وأخرها رست أدكام لكري الذي

# ستبيل الله

" فَتُلْ هَلْهُ هُ سَسَبِيلِى أَدْعُوا لِى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله العظيم صدق الله العظيم

رسالة في : التَّهنِئَة . وَالتَّعْزيَة . وَالْإِصْلاح بين الناس

لمؤلفه\_\_\_ا

العلّامة محمد » بن حبد الباقى ، بن يوسف المالسكى الزرقانى : شارح « المواهب اللدنية » المتوفى سنة ١١٢٧ همجرية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسمة يث المالامن الميم

﴿ مقدمة الطبعة الأولى ﴾ الْعَمْدُ لِلهِ الْهادي إِلَى مُلَرِيقِ الْهُدَى ، وَالصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنا وَمَوْلانا مُحَمَّدِ وعَلَى آلِـهِ وَأَصْعَا بِهِ وَمَنْ بِهِ الْعَسَدَى . وَ إِمْدُ : فَقَدْ سُئلنا مَرَّاتِ عَن التَّمْنِئَةِ بِالْعِيدِ وتَخْسُوهِ ، مِمَّا جَرَى عَلَيْسُهِ النَّسْلِمُونَ فِي هٰذَا الْمَصْرَ ، وَهَلْ ذَٰلِكَ بِدْعَــةٌ أَمْ سُنَّةٌ ؟ فَهَ مَدْنَا النَّيَّةَ عَلَى أَنْ نَكُنُّت رسالَةً في هذا الشَّأْنِ ، جامِمَةً لِمَا جَاءً فِي ذُلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ ومند البَــدُه عَنَــرْنا عَلَى رسالَةِ ، لْلَمُلَامَةِ الزُّرْقانِي ، كَافَيَـةٍ فِي الْمَطَلُوبِ . ومِنْ حُسْنِ الْمَعَظُّ ، وَجَدْنَا هَٰذِهِ الرِّسَالَةُ مُشْتَمَلَّةً عَلَى ثَلاَئَةِ أَشْياء ، كُلُّ مِنْهَا مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ . ( الْأُوَّلُ ) : النَّهْنَدُ بِمَا يَشُمُّ ، و ( الثَّاني ) : التُّمْزَيَّةُ فِي الْمَكُرُوهِ ، و ( الثَّالِثُ ) : الإصلاحُ بَيْنَ النَّاسِ .

مَا أَنْ نَطْبَمُهَا لِيَنْتَفِعَ بِهَا الْمُؤْمِنُونِ، الْحَرِيمُونَ عَلَى الْمِلْمِ بِمَا وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ . وَقَدْ جَمَلْنَا تَمَنَّهَا زَهِيدًا ، إذا قِيسَ بِالنَّفَقَاتِ الَّتِي احْتَمَلْنَاهَا في متبيل نَسْخِها وَتَقْلِها وَإِخْرَاجِهَا مِنْ مُسَكَّمَنِها . نَسْأَلُ اللهُ تَسِارُكَ وَتَمَالَيُ أَنْ يَنْفَعُ بِهَا مُؤَلِّفَهَا وَنَاشِرِيهَا وَمُشْتَرِيهَا ، النَّسةُ عَلَى كُلُّ شَيءٍ قَدِيسِنْ . وَقَدِ اغْتَزَمَتُ ﴿ جَمْمِيَّةُ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الْإِسْلَامِيَّةً ﴾ أَنْ تَقُومَ بِطَبْهِم بِمُض الرَّسايْلِ الَّتِي لَا غِنِّي عَنْهَا الْمُوْمِنِينَ وَلَلْمُحِبِّينَ لِمِلْمِ السَّلَفِ . وَتَسْأَلُ اللَّهُ تَسِارُكُ وَتُمَالَىٰ التَّوْفيقِ ۚ وَالْإِعَانَةَ عَلَى ذَٰ لِكَ مِهِ

#### بنياليا العالجين

ُ الْحَمْدُ لِلهِ ، وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَلَقُ . وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَلَقُ . وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَلَقُ . وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصْطَلَقُ .

فَقَدْ سَأَلَني بَمْضُ الْأَخْبَابِ ، جَمَلَنَا اللهُ جَمِيمًا مِنَّانَ إِلَيْهِ أَنَالَ : أَنْ أَجْمَعَ لَهُ شَيْئًا مِمَّا وَرَدَ فِي التَّهْيَنُكِ ، وَفِي التُّمْزِيَــةِ ، وَفِي الْإِصْلاحِ بَابِنَ النَّاسِ . فَجَمَعْتُ فِي هَاذِهِ الْأَوْرِاقِ مَا تَيَسَّرَ ، عَلَى جَهَةِ الْأَقْتُصَارِ ، خَوْقًا مِنَ الْإِكْمَارِ . قَالَ الْحَافِظُ ؛ الْجَلالُ السُّيُوطِيُّ فِي رَسَالَتِهِ : « وُصُولُ الْأَمَانَى ، بأُصُولُ التَّهَانِي » : ﴿ بِابُ : التَّهْنِئَةِ بِالْفَضَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْمَنَاصِبِ الدِّينِيَّةِ ﴾ أخرج الشَّيْخان عن أنس ، قال : [ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : و لَقَدْ أَنْزِلَتْ عَلَى آيَةٌ أَحَبُ إِلَى مِمَّا عَلَى الْأَرْضِ. • المُسمَّ قَدراً ها عَلَيْهِم، فَقَالُوا : ( هَنيئًا لَكَ يَا رَسُولِ اللهِ ... ) . ] الحديث وأخرج الحاكم في المُستدرك عن أسامة ، قال : [ تَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْت حَمْدَةً ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : ( جِئْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ آتِيَكَ وَأُمَنِّنَكَ ، أَخْبَرَ بِي أَبُو عِمارَةً \_ تَعْنى حَمْزَةً زَوْجَهَا \_ أَنَّكَ أَعْطِيتَ لَهْرًا فِي الْجَــنَّـة يُدْعَىٰ : الْكُوْتُرُ ) . [ وأخرج أحمد عن البراء بن عازب : [ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قالَ : و مَرِنِ كُنْتُ مَوْلاهُ ، فَمَلِيٌّ مَوْلاهُ . ٥ فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ : ( هَنيتًا لَكَ ، يا عَلَىٰ .. أَمْسَيْتَ : وَلِيَّ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ ) . ]

وأخرج أحمد ، وابن ماجَه ، عن البراء بن عازب ، قال : [كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في سَفَس ، فنَسرُ لنسا بِهَديس ، · فَنُودِي فينا : ﴿ الصَّلاةَ جِامَعَةَ ۗ ﴾ ، فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ ، وَأَخَذَ بِيَدِ عَلَى ، فَقَالَ : « أَلَسْتُمْ تَمْلُمُونَ أَنِّي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟ » فَالُوا : ( يَسلَّىٰ ) . فَأَخْذَ بِيَسِدِ عَلَى ، فَقَالَ : « اللَّهُـــةُ : وال مَنْ والاهُ ، وَعادِ مَنْ عاداهُ . » قَالَ : فَلَقَيَهُ عُمَرُ بَمْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ : ( مَنيئًا لَكَ يَا الْبِنَ أَبِي طَالِبِ ، أَمْ بَهُ فُتَ وَأَمْسَيْتَ : وَلِيَّ كُلُّ مُؤْمِن وَمُؤْمِنَةٍ ) . ] وأخرج ابنُ عساكر ، عن عبد الله بن جعفر : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : ﴿ يَا عَبُدَ اللَّهِ : مَنِينًا لَكَ مَرِيتُهَا ، خُلِقْتُ مِنْ طِينَتِي ، وَأَبُوكَ يَعْلِيرُ مَعَ الْمَلا يُحَدِّ . ،

وأخرج أحمد ومسلم ، عن أييٌّ بن كعب : ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ مَنَّلَى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ : د أَيْ آية في كتاب الله أعظم ؟ » ال : (آية الكرسي ) . قال : ﴿ لِيَهْنِكَ الْمِلْمُ ، أَبِا الْمُنْدِرِ . ، وأُخْرَج أُبُو ُنَمِّيم فِي ﴿ فَضَائُلُ الصَّحَابَةِ ﴾ عن جابر ، قال : (كُنَّا مَمَ رَسُولِ اللهِ مَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندَ امْرَأَة في حارَثط مِنْ حِيطانِ الْمَدِينَةِ .. فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا ، فَاسْتَفْتَحَ رَجُلُ الْبابِ ، قَالَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ : « إِفْتَسْمَ لَهُ ، وَبَشَرْهُ بِالْجَنْسَةِ . » فَدَخَلَ أَبُو بَحِرْ ، فَهَنْ أَنَاهُ ، وَجَلَسَ . ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلُ آخَرُ الْبابَ، نَقَالَ : ﴿ إِثْذَكُ ۚ لَهُ ، وَ بَشِّرُهُ ۚ بِالْجَنِّـةِ . اللهُ عَمْرَ ، إِنْ تَشَاأُ تَجْمَلُهُ عُمْرَ . » ُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا ءُمَـِنَ، فَهَنَّــأَنَاهُ ، وَجَلَسَ ) .

﴿ باب : التهنشة بالتوبة ﴾ أخرج الشيخان عن كنمب بن مالك \_ في قصة كُو بَيْهِ \_ قال : [ ... وَانْطَلَقْتُ أَتَأْمُهُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَتَلَقَّانِي النَّاسُ قَوْجًا فَوْجًا ، يُهَنِّنُونِي بِالنَّوْ بَدِّ ، وَ يَقُولُونَ : ( لِلتَّهْنِئُكَ آنُو بَكُ اللَّهِ عَلَيْكَ ) ، حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا رَسُولُ الله جلسُ حَوْلَهُ النَّاسُ ، فَقَامَ طَلْحَةُ بِنِ ءُبَيْدِ الله أَيْهُرُولُ ، حَتَّى صَافَحَنَى وَهَنَّسَأَنَى . وَاللَّهِ مَا قَامَ رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ ، ( أَفَكَانُ كُنْتُ لا يَنْسَاهَا لِطَلْحُةً ) . قَالَ كَنْتُ : ﴿ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ حَلَّى اللَّـهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ ، قَالَ وَهُوَ رَبْسِرُقُ وَجْسَهُـهُ مِنَ السُّرُورِ : ﴿ أَبْشِرْ بِخَيْرِ كَيْوِمِ مَنَّ عَلَيْكَ ،

مُدِدُ وَلَدَّتِ الْكَ أَمْدِكَ ، ]

﴿ باب : التهنئة بالعافية من المرض ﴾ أخرج الحاكمُ عن خُوَّاتِ بن جُدَّبَديُّر ، قال : ﴿ مَرَمَنْتُ ، فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَمَّا بَرَأْتُ ، قال : ﴿ صَعْ جِسْمُكَ ، يَا خَوَّاتُ . ٥ ) أخرج عبد الله بن أحمد ، في « زوائد الزهد » ، عن مسلم ابن يسار ، قال : (كَانُوا يَقُولُونَ لِارَّجُل إِذَا بَرَأَ مِنْ مَرَمِيْهِ : ﴿ لِيَهْنِئُكَ الطُّهْرُ ۗ ﴾ . ) ﴿ باب: التهنئة بتمام الحج ﴾ أُخرج البرَّارُ عن عُروةً بن مُضَرِّسٍ ، قالَ : [ أَكْنِتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنِّي ،

قَالَ : ﴿ أَفْسَرَخَ رَوْعُمَكَ ، بَا عُمِرْوَةً . ﴾ ] ( يَمْنِي : سَكَنَ جَأْشُكَ وَقَلْبُكَ ) .

وأخرج الشافعي ، من محمد بن كعب القرطي ، قال : [ حَجَّ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَلَقِيَتُهُ الْعَلامِكَةُ ، فَقَالُوا ، و بَسَرُ أُسُكُكَ : يا آدَمُ ، .] فقالُوا ، و بَسَرُ أُسُكُكَ : يا آدَمُ ، .] ( يعمني : مَسَلَعَ حَجْبِكَ ) .

﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أخرج ابن السني ، والطبراني ، عن ابن عمر ، قال : [جاء عُلام إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اللَّهِ عَلَيْكُ مُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل يِعِيا غُلامُ : زَوَّدَكَ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ وَيَا ، وَوَجَّهَكَ الْحَيْدَ ﴾ [ فَلَمَّا إِنْ رَجَعَ الْفُلامُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ قَبِلَ اللَّهُ حَيَّكَ يَا غُلامُ . وَغَـفَرَ ذَ ْنبيك ، وَأَخْلَفَ إِنفَقَدَك » . ] وأُخرَجُ صَعيد بن منصور في سننه ، عن ابن عمر أنه كان يقول للحـــاج إذا "قدم: ( تَقَبَّلَ اللهُ نُسُكُكُ ، وَأَعْظَمَ أَجْرَكُ ، وَأَخْلَتُ اللهُ نُسُكُكُ ، وَأَخْلَتُ اللهُ نُسُكُكُ ) . ﴿ بَانَتِ : التَّهَنُّةُ بَالْقَدُومَ مِنَ الْغُزُو ۗ ﴾ أخرج الحاكم في النستذرك ، عن عُرَوَّةً ، قال : [ كَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَوَمَثُلَّمُ ۖ وَأَخِيْطَا إِنَّهُ ۗ مِنْ بَدُرِ ( يعني : كُمَّا رَّحْمُوا مِنْ غَرْوَةٍ أَبَدُر ) أَسْتَقَبَلَهُمُ الْمُسْلِمُونَ بِالرَّاوْحَاءِ ، مُيْهَنِّنُو آهُمْ ] . وهذا حديث مُرسل صحيح الإسناد .

﴿ باب : التهنئة بالزواج ﴾ أخرج أبو داؤد ، والترمُذي ، وابن ماجَّه ، عن أبي هريرة : ﴿ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّا الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوِّجُ مَ قَالَ ؛ ﴿ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ مُ وَبَارَكَ عَلَيْكُ مُ وَجَمَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُما فِي خَيْدُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وأخرج ابن ماجَّه ، وأبو يَعْلَى ، عن عقيل بن أبي طالب: المَّأَنَّهُ أَزَوَّتُمَ مَنَ وَقِيلَ لَهُ: ﴿ بِالرَّقَاءِ وَالْبَنِينَ ﴾ . فَقَالَ اللَّهُ تَقُولُوا مَسَكَّدًا ، وَلَكُنْ قُولُوا حَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ : ( عَلَىٰ الْعَيْدِ وَالْبَرَكِةِ ، وأُخِرْج ، الطبراني ، هنت ، هيداد (١) : ﴿ أَنَّ النِّي مَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } شَهِدَ أَنْ أَنْ الْحُاحِ أَرْجُلِ ، فَقَالَ : وَاعْلَىٰ الْمُعَيْرِ وَالْبَرْكَةِ وَالْأَلْفَةِ وَالْمُحَبَّةِ ، وَالطَّا مِن الْمُنْيَمُونِ مَ وَالسَّمَةِ فِي الرَّزْقِ . بارَكَ اللهُ لَكُمْ . .

( ١٠) أَمُو ﴿ مُكِارَ بِنَ الْأُسُودُ رَضَى اللَّهُ عَنَّهُ •

11

﴿ باب : التهنئة بالمولود ﴾

أخرج ابن عساكر ، عن كلثوم بن خُوش ، قال : [ جاء رَجُلُ عِنْدَ الْحَسَنِ ، وَقَدْ وُلدَ لَهُ مَوْلُودٌ ، فَقَيلَ لَهُ ( يَهْنَتُكَ الْفارسُ ) فَقالَ الْحَسَنُ : (وَمَا مُيدُر بِكَ ؟ أَفَارِسُ مُوَ ١) قَالُوا : (كَيْهُ فَ تَنْقُولُ ، يَا أَبَا سَمِيدٍ ؟ ) قالَ : ( تَقُولُ : « بُوركَ كُكَّ فِي الْمَوْهُوبِ ، وَشَكَرْتَ الْواهِبِ ، وَرُزِنْتَ بِسرَّهُ ، وَبَلَغَ أَشُدُّهُ » ) إ الب : التهنَّة بدخول الحمام ﴾ قالَ الفرَّالِيُّ فِي ﴿ الْإِحْيَاءِ ﴾ في ﴿ آدابِ الحمَّامِ ﴾ : ( لا أَأْسَ بِقَوْلِ الرَّجُلِ لِنَيْرِهِ : ﴿ عَامَاكُ اللَّهُ ﴾ . ) ( نقله النَّروى في ﴿ شرح المهذب ﴾ ) وَقَالَ النَّوْوَى أَيْضًا : ﴿ لَوْ قَالَ إِنْسَانٌ لِمُعَاجِبِهِ - عَلَى سَبِيلِ الْمَوَدَّةِ وَالْمُوْانَسَةِ - : ﴿ دَامَ لَكَ النَّمِيمُ ﴾ وَنَمْوَ ذَلِكُ مِنَ الدُّعاءِ ، فَلا رَأْسَ به ِ . ) وَقَالَ السَّخَاوِئُ : ﴿ لَمْ يَصَلِّمَ شَيْءٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلا عَنْ أَصْحَا بِهِ فِي الْحَمَّامِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِمْ حَمَّالُمْ عَلَى مَا يَمْرُفُهُ ۚ النَّاسُ ، وَهُوَ ذُو المَاءِ الْمُسَخَّنِ ) . اهـ

﴿ باب: التهنئة بشهر رمضان ﴾ أخرج الأصفهاني ، في الترغيب عن سلمان الفارسي ، قال : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي آخِر يَوْمِ مِنْ شَمْبانَ ، فَقَالَ : و أَيْمَا النَّاسُ . إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهُورٌ عَظِيمٌ ، شَهْرٌ مُبارَكُ ، فِيهِ لَيْدَةٌ خَدِيْدِ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، . ( قال المافظ ابن رجب : ولمدنا الحديث : أمل في التهنئة بشهر رمضان ) ﴿ باب : التهنئة بالعيد ﴾ أخرج الطبراني في د الكبير ، ، عن حبيب بن عُمَرَ الأنصاريُّ ، قال : [ حدثني أبي ، فقال : ( كَقِيتُ وَاثِلَةَ يَوْمَ عِيدٍ ، فَقُلْتُ : ﴿ تَقَبِّلُ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ ، ، فَقَالَ : ﴿ تَقَبُّ لِللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُ ﴾ ]

وأخرج الأصفهاني في و الشرعيب ، والسكسكي ، وال عن صفوان بن عدر و السكسكي ، وال عاتد ، والسكسكي ، وال عاتد ، وحميت عفيد الرحمن بن عاتد ، وحالد بن مندان ، وحالد بن مندان ، وحالد بن مندان ، منال آلهم في الأغياد : و تقبل الله منا وم الكما ، ويقولون فيلك لفيرهم ) ويقولون فيلك لفيرهم )

لكن أُخْرَج ابن عساكر من حديث عُبادة بن العنامت ، قال : ( سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَوْلِي النَّاسِ فِي الْمِيدُ بِنِ : مَنْ قُولِ النَّاسِ فِي الْمِيدُ بِنِ : مَنْ فَوْلِ النَّاسِ فِي الْمِيدُ بِنِ : مَنْ كُمْ ، ، مَنْ أَلْمُلُ اللّهُ مِنْ المِيدُ بِنِ واقد فَقَالَ : و ذَلِكَ فَمْلُ أَهْلِ الْمَكْمَ أَبْنِ ، وَكُرِهَهُ ) وَقَالَ : و ذَلِكَ فَمْلُ أَهْلِ الْمَكْمَ الْمَدِينَ ، وقد قال فيه البخارى : وإنه مُنْكُر الحَدَيث ، وقال أبو حاثم : و إنه منميف ، ، وقال أبو حاثم : و إنه منميف ، ،

وقال النسائي : ﴿ إِنه ليس بشيء ، وقال الدارقطني : ﴿ إِنه لا شيء ﴾ وقال الدارقطني : ﴿ إِنه لا شيء ﴾ ( يعني : لا يقبل حديثة ، ولا "بحتج به )

﴿ باب : التهنمة بالثوب الجديد ﴾ أخرج البخاري عن أم خالد بنت خالد : ﴿ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهَا ٓ : تَكَسِاها خَميصَةً فَأَلْبَسَها بِيَدِهِ إِ ــوقال : فِي أَبْلِي ۗ وأَخْلِنِي ( يَمِرَّ يَثِينَ ) ﴾ " وأخرج إبن ماجة ، عن ابن عس، مِنَّالَتُ مِنْ وَلَا إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ غَلَيْهِ وَسَبِلَمَ رَأْتُي مَعْلَى عُمْرَ عَدِيصًا أَ أَيْضَ ، أَفَقَالَ : و اِلْبُسْ جَدِيدًا ، وَعِشْ جَميدُكَ اللهِ وَمُنتُ شَهِيْمَا . ، وَقَالَ سَمِيدُ بِنُ مُنْصُلُورٍ ۚ فَى سُنَنهِ أ إن أبا أضرة الله الم (كَأْنَ أَصْحَابُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْبِسَ أَحَدُهُمْ أَثُوبًا جَدِيدًا مَا قَيلَ لَهُ بَ ﴿ تُسْلِي ، ويُخْلِفُ اللهُ عَنْ وَبَخَلْ ، ﴿ ) ]

﴿ باب : التهنئة بالصباح والمساء ﴾ أُخرِج الطبرائي بسند حسن ، عن ابن عمر قال ، : ( قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُل : ﴿ كَيْفَ أَمْبَهُمْتُ يَا فَلانَ ١ هِ اللَّهِ اللَّهُ ١ هُ اللَّهُ ١ هُ قال : « أَحْمَدُ اللَّهُ إِلَيْكَ ، يا رَسُولَ اللهِ ، . فَقَالَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ : • ذَالْتُ الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ ، . ) وأخرج الطبراني أيضًا بسند جَيَّد ، عن مَيْسَرَةً ، قالَ ؛ ( لَقِيتُ وَا ثِلْمَةً بِنَ الْأَسْتَمِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلتُ لَهُ : ﴿ كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبَا شَدَّادِ ، أَصْلَحَكُ اللهُ ؟ ، قال : ﴿ يِنْخَيْسِ يَا أَبْنَ أَخِي ، ) وحدَّثَ سِمِيدُ بنُ منْصُور في سُنَنهِ : [ أَن الْحسن ، قالَ ؛ ( إِنَّهَا كَانُوا يَقُولُونَ : والسَّلامُ عَلَيْكُمْ ، سَلَّمَتْ وَاقْدِ الْقُلُوبُ . ، فَأَمَّا الْيَوْمَ : ﴿ فَسَكَّيْنَ أَصْبَحْتَ : عَافَاكَ اللَّهُ ؟ ﴾ وَ : و كَيْفَ أَمْسَيْتَ : أَمْالُحَكَ اللهُ ؟ ي فَإِنْ أَخَذْنَا نَقُولُ لَهُمْ ؛ كَانَتْ بِدْءَةٌ ، وَإِلَّا غَمْرِبُوا مَلَيْنَا (١) ] (١) د كان ، هنا مي التائة ،

وليس منى هذا أنه أقرّهم على بدعَه ، وإنما يميل إلى عدم التشفيب لثلا يصير الأمر إلى ما هو أشَدُّ ابتدامًا.

### ﴿ خاتمــة ﴾

روى الغرائطي في : « معتجارمُ الأُغْلاق ، من عَمْرِو بنِ شُمَّيْب ، عن أبيه ، من جدّ ه :

أن رُسُولَ اللهِ سلّى اللهُ تَبارَكَ وتَمالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قِالَ :
عَلَيْهِ وَلَا يُوسَعْبِهِ وَسَلّمَ قِالَ :

« أَنَدْرُونَ :

ما عَقِى الْعِارِ ا إن اسْتَعَانَ إِكَ : أَعَنْشَهُ قَانِ اسْتَقْرَمَنَكَ : أَقْرَمَنْشَهُ قَانِ أَمَا اللهُ غَيْرُ : هَنَّأَتُهُ وَإِنْ أَمَا اللهُ غَيْرُ : هَنَّأَتُهُ قَانِ أَمَا اللهُ مُعْيِبَةً : عَزْيْتَهُ . ، قَانِ أَمَا اللهُ مُعْيِبَةً : عَزْيْتَهُ . ،

وله شواهد من حدیث مُعاد ، ومن حدیث معاویة ابن حیدة ، أخرجه الطبرانی فی الکبیر . ﴿ قائدة ﴾

وَ قَالَ الْقَمُولِيُ (١) في و الْجَواهِر " هِ الْجَواهِر " هِ الْجَواهِر " هِ الْجَواهِر " هِ الْجَواهِر ﴿ لَمْ أَزَ لِأُمُّمُا بِنَا كَلَامًا ﴿ فِي السَّمْنِكَةِ بالميدين والأعبوام والأشهى الكما المنتهدلة والقياس على ، ورَأْيْتُ فَيَمَا أَنْقُلَ مِنْ فُواثِنْدِ الشيخ : عَبِّهِ الْمُطِيمِ الْمُنْدِرِي : أَنْ الْعَامْظُ اللَّهِ الْعُسَدَنُ الْمُعْدَبِنِيُّ سُمُّئُلَ عَنَ التَّهُ عَلَيْهِ فِي أُوا ثُلُ الشَّهُوْرِ وَالنَّيْدِينَ : أمر بدائدة أم لا ا مَأْجِابَ بَأَنَّ النَّاسَ لا يَزَالُونَ مُنْفُظَلِفِينَ فِي اللَّهِ لَكَ ، وَالَّذِي أَراهُ أَنْهُ كَيْسَ بِسُنَّةٍ وَلا بِدْعَةً ﴿ عِنْهِ اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ( اِنتهى : مَا تَدَكَرُهُ السَّيْوطَلَى " فِي مَوْ لَفَهُ . )

<sup>(</sup>١) بفتح الفاف وضم البيم من غير تشديد من « قُمُولة » بلدة بقنا ، وأسمه : نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد ،

وقال غير ، أجاب الحافظ ابن معتبر ـ بعد الله على ذلك ـ بأنها متشروعة ، والحسّب بأنها متشروعة ، والحسّب بأنه المثيرة في عقد لله لك بابًا فقال ، ( باب أما روى في قول الناس بعضهم لبغض في يوم المعيد ، و تقبّل الله منّا ومنك ، ) وساف ما ذكره من أخبار وآثار متعيفة ، وساف ما ذكره من أخبار وآثار متعيفة ، لكن مجموعها المختب بد في مثل ذلك من فال :

( وَيُحْتَجُ لِمُمُومُ الْدَّهْنِدُةُ إِمَا يَحْدُثُ مِنْ نَعْمَةً ، وَيَعْدَدُ مِنْ نَعْمَةً ، بِمَشْرُوعِيَّةً سُجُودِ الشَّيْكُرِ وَالْتَعْزُيَّةِ (١) ، وَمَا فِي الصَّحِيَّةُ مِنْ مَا لِكَ وَمَا فِي الصَّحِيَّةُ مِنْ مَا لِكَ لَمَا بُشْرَ بِقَبُولُ تَوْبَدَهُ ، مَنْ كَمْبِ بِنَ مَا لِكَ لَمَا بُشْرَ بِقَبُولُ تَوْبَدَهُ ، لَمَا بُشْرَ بِقَبُولُ تَوْبَدَهُ ، وَمَنْ مَا لِكُ وَمِنْ مَا لِكُ وَمِنْ مَا لِكُ وَمَنْ مِنْ مَا لِكُ وَمَنْ مَا لِكُ وَمَنْ مِنْ مِنْ فَلْمُ مِنْ فَلِكُ مِنْ لِلْكُودُ لِكُولُ لِنْ وَمِنْ فَلَالَ مَنْ فَى الصَحِيْدِ وَمِنْ فَلِكُ مَا لَكُولُ لَاكُودُ وَمِنْ فَا لَكُولُ لِكُولُ مَا لِكُولُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُولُ لِمُ لِكُولُ لِلْكُولُ لِكُولُ لِكُونُ لِمُنْ مِنْ لِكُولُ لَكُونُ لِكُولُ لِكُونُ لِللْكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِلْكُونُ لِكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْل

<sup>(</sup>١) معطوف على أسجود بأوالتقارير أب بمشروعية السجود ومشروعية التعسرية

وَقَالَ المُّلَامَةُ و تَاجُ الدِّين 'بَهْرام ، أَحَدُ أَنْدُةِ الْمَالِكِيةِ وَخُفَاظَ الْمَدْهَبِ ف شَرْح ﴿ مُخْتَمَمُّ خَليل ، : ( روى مطرف وابنُ كناأنة عن مالك ، أنه سُئل عن قول الرجل لأخيه : « اَتَفَهِّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ ، وَغَفَرَ لَنَا وَلَكَ » . فَقَالَ : ﴿ مَا أَغْرُفُهُ مَ وَلا أَنْكُونُ ، ) وَفَى شَرْحِ الْتُلَامَةِ مُعَنَّدِ الْحَطَّابِ الْمَالِكِيُّ لِلْمُخْتَصَرِ (١) ( حَمَكُمَى أَبُو جَمْفَر النَّحَّاسُ وَغَيْرُهُ ۗ الاتُّفَانَ عَلَى كَرَاهَةِ تَوْلُ ِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ : « أَطَالَ اللَّهُ بَشَاءِكُ » ، وَقَالَ : ﴿ هِيَ تُعِيِّبُ لُلزُّنَادِ فَسِدٍّ ، ) وَفِي ﴿ الْإِسْتِيمَابِ ﴾ لِإَبْنَ عَبْدِ الْبَرِّ : أَنْ مُتَرَ قَالَ لِللَّي : و متدَّفت ، أطال الله عِناءك . ، فإنْ سَمَّ ، فَقَدْ أَبْطِلَ الْأَنْفَاقُ الْمَذْكُورُ . ( اتنهي ) (١) مختصر خليل السابق الذكر .

## (التعزيـة)

فِي التَّمْزِيَدِ أُوابُ كَثِيرٌ. . وَهِي التَّمْزِيدِ أَوَابُ كَثِيرٍ . وَهِي مُشْرُوعِيْتِها .

روى الترمذي ، قابن ماجَه ، وَغيرُهما عن ابن مسعود :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ \_ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ \_ ثال :

و مَن عَـزَّى مُصابًا ،

فَـلَـهُ مِثْلُ أَجْسِهِ . ،

وروى الترمذي أيضاً عن أبي بَرْزُةً :

أن النبي مثلى الله عَلَيْهِ \_ وَآلِهِ وَمَسْعِيهِ \_ وَسَلَّمَ قَالَ :

سُكِيعَ بُرُدًا فِي الْجَنَّةِ . •

وروى المعافظ أبو بكر بن السنَّى ، والديلمي ا

من أبي بكر الصديق ، وعمرانَ بْنِ حسين ، قالا : ( قــال َ مُوسَىٰ لرّبُنادِ :

مَا جَزَاهِ مَنْ عَزَّى الشَّكُلُّى ؟

قال: [ أَظِيلُهُ فِي ظِيلٌ : يَوْمَ لَا ظِيلٌ إِلَّا ظِيلٌ .)

وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدنيا ، عَنْ فَهَيْل بَن عِياضٍ ، قال : ( "بِلَغَنِي أَنَّ مُوسَىٰ قَالَ : ه أَى رَبِّ : نَبِ ثَطِلْ تَحْتَ عَرْشُكَ ، يَـوْمَ لا ظـل الله ظـلك ؟ . قَالَ : أَلَدُينَ يَمُودُونَ الْمَرْضَى ، وَيُشَــيُّمُونَ الْهَلْكَيْ ، وَيُعَزُّونَ الثَّكْلَى ]. ) قَالَ فِي ﴿ الْجَوَاهِسِ ﴾ : ( التَّمَرُ بَهُ : الْحَمَلُ عَلَى الْصَّبْرُ ، وَعَدْ الْأَحْرِ ، وَالدُّعنَاءَ لِلْمُشْكِئِنُ وَالْمُصَابُ ﴾ وقال ا بن ألقالهم أن صاحب الإمام ما لك : [ ف الشَّفَرُيُّة أَلَاثُهُ أَشْتِكُ أَنْ السَّاء : (أحدُمه ) ﴿ أَنْهُ وِينُ الْمُصِيبَةِ عَلَى الْمُعَرَّ فِي وَتَسِيلِيُّهُ عَنْهَا ، وَحَمْدُهُ عَلَى الْمِيْدِ الصَّبْرِ وَاجْتِسَابِ الْأَجْبَرْ ، . وَالرَّمْسِ اللَّهَ عَدَر وَالتَّسْلِيمِ الْأَمْرِ اللَّهِ ( الثاني ) : الدُّعادِ لَهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ۗ يُعَوِّضُهُ عَنْ مُصا بِهِ جَزِيلَ الثُّوابِ . ( الثالث ) ؛ الدُّعاه للمّيت ، وَالتّرَحْمُ عَلَيْهِ ، وَالرَّسْةُ مُهَالُ اللَّهُ ] .

وَأَلْفَاظُ الثَّمْرَيَّةِ بِـقَدْرِ مَا يَحْمُسُو الرَّجُــلَّ ا يِ وَأَنْفُسُنُّهَا مَا فِي الْحَدِيثِ : ذَ آخِرُكُمْ اللهُ فِي مُصِيبَتِكُمْ ، وَأَعْقَبُكُمْ خَيْرًا مِنْهَا ، ﴿ إِنَّا مُنْهَا ، ﴿ إِنَّا المنظم النَّا فَلَدُ لَا إِنَّا الْمُدِّيدِ وَاجْمُونَ ، أَوْ لَيْنَاكُ عَلَيْهِمْ مُنْلُواتُ مِنْ وَبُلُّهُمْ وَرُحْمُهُمْ مُنْلُواتُ مِنْ وَبُلُّهُمْ وَرُحْمُهُمْ ، سُلَّةً و وأوليك مم التهندون أ . . . . . . وَرُوَى لِهُ بُوَ داود في مُن السِيلة : ﴿ أَنْ مِسْبِاجَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَآلِهِ ، وَمَحْدِيهِ فَ وَمِثَلَّمَ ۖ طَٰفَيٌّ ، فَاصْتُرْجَعْرَ ، ، نَقَالَتُ عَانَشُةً رَا ﴿ إِنَّمَا الْمُلَا مُعِمْبِاحٌ ﴾ . فَقَالَ وَ وَكُلُ مَلَ سَاءِ الْكُلِيْلَمِ وَأَفْهُو الْمُعِيبَةُ ، ) وَمَالَ الْبِرْفُ عَبَّاسِ فَي تَوْلِهِ تَبَارُكُ وَتَمَالَىٰ : [ ﴿ وَأَبَدَّرُ المِنَّا إِنَّ إِنَّ الَّذِينَ إِذًا أَمَا بَنْهُمْ مُعْيِبَةً ۗ مَالُوا: إِنَّا لَلْسَاءِ وَإِنَّا إِلَيْسِاءِ زَاجِمُونَ ﴾ . قَدْ أَخْبَرُ اللَّهِ ۚ أَنَّ المَوْمِنَ إِذَا سَلَّمَ الْأَمْرُ لِلَّهِ ، وَاسْتُرْجَعَ وَنْدَ الْمُعْدِيبَةِ ، كُتِبَ لَهُ كَلاثُ خِصال مِنَ الْخَيْر : المسَّلاةُ مِنَ اللَّهِ ، وَالرَّحْمَةُ ، وَأَمَّهُ مَنْ سُبُلِ الْهُدَى .

وَقَالَ مَنْ اللُّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَخْبِهِ وَسَلَّمَ : مَن اسْتَرْجَعَ عِنْدَ الْمُعيبَةِ : جَبِّرَ اللهُ مُصِيبَتُه ، وَأَحْسَنَ عُقباهُ ، وَجَمَلَ لَهُ خَلَفًا يَرْمَناهُ . ، ( رواه الطبراني في الكبير ) وَفِي رَوَابِةً لَهِ ، قَالَ مَنْلَى أَفُّ مَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَنْعُبِهِ وَسَلَّمَ : و أَعْطِيَتُ أُمِّتِي شَيْقًا لَمْ مِيْمَطَهُ أَحَدُ مِنَ الْأُمِّمِ : أَنْ يَقُولُوا مِنْدَ الْمُصِيبَةِ : إِنَّا لِلَّهِ ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ . ، (١) وروى ابن ماجّه ، عن الحسن بن على ، يرقَّمُه إلى رَسُولِ اللَّهِ مَثَلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَنْضَبِهِ وَسَلَّمُ ؛ ﴿ و مَن أميب بنميبتة ، فَذَ كُرَ مُميبَتَهُ ، فَالْحَدَّثَ ايسْترجامًا ، وَإِنْ تَمَعَادُمَ مَهْدُما : تَحَتَّبُ اللهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ : مِثْلَ يَوْمِ أُمِيبَ بِهَا ﴾ . (۱) رواه الطبراني ، وابن مردويه .

وَمِنْ لَـطِيفِ الـتُّـدْرَيَــةِ : مَا رُواهُ الْإِمَامُ مَالِكُ ۗ عَنْ يَحْتَىٰ بْنِ سَمِيدٍ ، عَنِ الْقاسِمِ بْنِ مُحَدِّد ، قال : [ هَلَكَتْ لِي الْمَرَأَةُ ، فَأَمَا نِي مُحَمَّدُ بِنُ كَمْ إِلْهُ الْقَرَظِيُّ مُعَدُّ بِنِي ، فَقَالَ : ( إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرائِيلَ رَجُلُ فَقيه عالِمُ مُجْتَهِد ، وَكَانَتْ لَهُ الْمَرَأَةُ مَ وَكَانَ بِهَا مُمْعَجَبًا ، فَمَاتَتْ ، فَوَجِدَ عَلَيْهَا وَجْدًا شَدِيدًا ، حَتَّىٰ خَلا فِي بَـيْتِ ، وَغَلَقَ عَلَى تَفْسِهِ ، وَاحْتَجَبَ عَن النَّاس ، فَلَمْ يَكُنْ يَعْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَسَمِعَتْ بِهِ امْرَأَةٌ ، فَجاءَتُهُ ، فَقَالَتْ : و إِنْ لِي إِلَيْهِ حَاجَةً أَسْتَفْتِيهِ فِيها ، وَكُيْسَ يُجْزِينِي فِيهِا إِلَّا مُشَافَعَتُهُ . • ثُمَّ لَزِمَتْ بِأَبَهُ ، وَقَالَتْ : ﴿ مَالِيَ مُبِدٌّ مِنْهُ ﴾ . فَقِيلَ لَهُ: ( إِنَّ هَاهُمُنَا امْرَأَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَفْتَيَكَ ، وَقَالَتْ : « مَا أَرَدْتُ إِلَّا مُشَافَعَتَهُ » ، وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ ، وَهِيَ لا تُفارِقُ الْبابِ ) .

فُتَالَ : ﴿ إِثْنَةَ ثُمُوا لَّهَا ، ، فَدَخَلَتْ ، فَقالَتْ : ﴿ إِنِّي جِئْتُكَ أَسْتَفْتِيكَ فِي أَسْرٍ . . قال : « وَما هُـوَ ؟ » قَالَتْ : ﴿ إِنِّي اسْتَهَرْتُ مِنْ جَارَتِي خُلِيًّا ، فَكُنْتُ أَلْبَسُهُ وَأَعِيدُهُ غَيْدِينَ أَمَانًا ، ثُمَّ إِنَّا أَرْسَلُوا إِلَى فِيهِ ، أَفَأُوَّدِّيهِ إِلَيْهِمْ ؟ ، قال : « تَعَمَّمُ وَاللَّهِ » . فَقَالَت : ﴿ إِنَّهُ مَكُنَ عِنْدِي زَمَانًا ١٢ . فَقَالَ : ﴿ ذَٰ لِكَ أَحَاقُ لِرَدُّكِ إِيَّاهُ إِلَـ إِنَّهُ مَ اللَّهِ مِنْ . ، فَقَالَتْ : ﴿ نَمَسِمْ ، يَرْخَدُنُكُ اللَّهُ . أَفَتَأْسَفُ عَلَى ما أَعارَكَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْكُ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ ؛ ، فَأَتَّمَظُ بِقَـوْلِهِا ، وَا نَتَّـقَمَ بِمِظَّتِـها .

﴿ الإصلاح بين الناس ﴾ رَوَىٰ البُخارِیْ وَمُسْلِم ۚ عَنْ أَبِی هُرَ ْيَرَةً ، قالَ : قال وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : و كُلُّ سُلامَىٰ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ : مِنَدَ قَـةٌ ، كُلُّ يَوْمِ أَمَّطُلُمُ فِيهِ الشَّمْسُ ، أَمْدِلُ بَيْنَ أَثْنَانِ ( يَعْنَى : تُصْلِحُ بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ ) : صَدَقَةً ، وَ تُمينُ الرَّجُلَ فِي دا بُنهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ تَرْفَعُمْ لَهُ عَلَيْهَا مَشَاعَهُ : صَدَقَـةٌ ، وَالْكَلِّمَةُ الطَّـيِّـبَـةُ : صَـدَقَـةٌ ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ تَمْشِيها إِلَىٰ الصَّلاةِ : سَدَّقَةٌ ، وَ تُمِيطُ الْأَذَّىٰ عَنِ الطَّرِيقِ : صَدَّفَةٌ . ١ وَرَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَد ، وَأَبُو دَاوِد ، وَالتَرْمَذَىٰ ' وصحَّمه ، عن أبي الدرداء ، قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَحْبِهِ وَسَلَّمَ : د أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيامِ وَالصَّلاةِ وَالصَّدَّقَةِ ؟ ، قالُوا: ﴿ بَلِّي ﴾ .

قال : ﴿ إِمْلاحُ ذَاتِ الْبَيْدِنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ مِي : الْعَالِقَةُ ، لا أَقُولُ : تَحْلِقُ الشُّمَرَ ، وَلَكِنْ : تَحْلَقُ الدِّينَ . ، ( وَمَعْنَى إِصْلاحُ ذاتِ الْبَيْنِ : إِصْلاحُ أَحُوالِ الاختلاف وَالْفُرْقَةِ ، حَتَّىٰ تَـكُونَ الْأَحْوالُ أَحْوالَ صُحْبَةٍ وَأَلْفَةٍ ، وَمَنْنَى الْحَالِقَةُ : الْخَصْلَةُ الَّتِي شَأْنُهَا أَنْ تَسْتَأْصِلَ الدِّينَ ، كَمَا تَسْتَأْمِيلُ الْمُوسَىٰ شَعْرَ الْإِنْسَانِ ) . وَرُوى أَبُو دَاوُدُ عِن أُمُّ كَانُومٍ بِنْتٍ عُقْبَةً : أَنَّ النَّيَّ صلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَمْ يَكَذِبْ مَنْ أَمَّىٰ أَبْنَ اثْنَيْنِ » - أَىٰ أَصلَحَ بَيْنَهُما وَفِي رُوايَةٍ : ﴿ لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا [ أَوْ : نَمَّىٰ خَيْرًا ] . . ودوَى الْأَصْبِهِإِنِي عَنْ أَبِي هُرِيرةً ، عَنَ النَّبِيِّ مَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَآلِهِ وَمَعَدِّبِهِ وَسَلَّمَ ، قالَ : ﴿ مَا عُمِلَ شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلاقِ ، وَإِمْلَاحٍ ذَاتِ الْبَيْنِ ، وَخُلُقِ حَاجِزٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، .

وَرَوَى الطبرانِيُّ وَالْبِرْارِ ، عن عبد الله بن عُمَرَ ، قال : قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ؛ وأَفْضَلُ الصَّدَقَةِ : إصلاحُ ذاتِ الْبَيْنِ . » وَعن أنس ، أَنَّ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعن أنس ، أَنَّ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَن أَنس ، أَنَّ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قالَ لِأَبِي أَيُّوبَ : وآلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قالَ لِأَبِي أَيُّوبَ : وآلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قالَ لِأَبِي أَيُّوبَ : وألا أَدُلُكَ [ عَلَى تَجارَةً ؟ » قالَ ] (١) : « بَلَى » ، قالَ أَدُلُكَ [ عَلَى تَجارَةً ؟ » قالَ ] (١) : « بَلَى » ، قالَ : « صِلْ بَيْنَ النّاسِ إذا تَفَاسَدُوا ، قالَ : « صِلْ بَيْنَ النّاسِ إذا تَفَاسَدُوا ، وقرّب بَيْنَهُمْ إذا تَبَاعَدُوا . » وقرّب بَيْنَهُمْ إذا تَبَاعَدُوا . » وقرّب بَيْنَهُمْ إذا تَبَاعَدُوا . »

وروى الطبراني أيضًا ، عن أبي أيوب ، قال :
قال رَسُولُ اللهِ صلّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلّم :
« يَا أَبِا أَيُوب : أَلَا أَدُلْكَ عَلَى صَدَقَةٍ يُحِبُ الله مَوْضِعَهَا ! »
قُلْتُ : « بَلّىٰ يَا رَسُولَ اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأَمّى » .
قَالَ : « تُصْلِحُ بَنِينِ الله مَوْضِعَها . »
قَالَ : « تُصْلِحُ بَنِينِ الله مَوْضِعَها . »
قَالَ : « تُصْلِحُ بَنِينِ الله مَوْضِعَها . »

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين هو هكذا في الأصل ، ولعل كلمة الشعلت من الطبعة الأولى . وألله تبارك وتعالى أعلم .

وَرُوى عن أَنَّسِ عن النَّبِيُّ صلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ، قالَ : « مَن أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ : أَصْلَحَ اللهُ أَمْرَهُ ، وَأَعْطَاهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَلَكَّلَّمَ بِهِا عِثْقَ رَقْبَةٍ ، وَرَجَمَ مَنْفُورًا لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . » ( رواه الأصبهاني ) ( وقال الحافظ المنذرى : إنه حديث غريب ) . وَفِي التنزيل : ﴿ وَالصَّلْمَ خَيْرٌ ﴾ .. وَفِيهِ : ﴿ وَافْمَلُوا الْخَيْرَ لَمَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ .. وَفِيهِ : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَصْاحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ، وَأَطِيمُوا اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ . . وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَمَالَىٰ ؛ ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ ۚ إِخْهَوْ ۗ ، فَأُصْلِحُوا بَيْنَ أَخُوَيْكُمْ ، وَاتَّقُوا اللَّهُ لَمَلَّكُمْ أَرْحَمُونَ . ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَأَّمَ :

وقال تَبارَكُ وتَمالى : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجْوَاهُمْ ، إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَمْرُوفٍ ، أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ يَفْمَلْ ذَلِكَ أَبِتَغَاء مَرْمَنَاة الله فَسَوْفَ أَنْوْ تَيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ . قال القَرطيُّ : ( المعروفُ : لفظُ يَمُمُّ أَنواعَ الْبرُّ كُلُّها . وقال الله تَبَارَكُ وتَمَالَى : ﴿ أَوْ إِصْلَاحٌ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ عامٌّ في الدِّماء وَالْأَمْوالِ وَالْأَوْراض ، رَفِي كُلُّ شَيْء يَقَعُ التَّداعِي وَالإِخْتِلافُ فِيهِ آبْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَفِي كُلُّ كَلامٍ بُرادُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تباركَ وتَمالَى . وَ فِي الْخَسَبَسِ : ﴿ كَلامُ ابْنِ آدَمَ كُلُّهُ عَلَيْهِ ، لا لَهُ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَمْرَ إِبَّمْهُرُوفٍ ، أَوْ نَهْى عَنْ مُنْكُر ، أَوَّ ذِكْرِ لِلهِ ، . فَأَمَّا مِنْ طَلَبَ الرِّياءِ وَالتَّرَوُّسَ ةَلا يَسْالُ النُّوابِ ) . وَكَتَتَ مُعَرُ إِلَى أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ : ﴿ رَدِّدِ الْخُمْسُومَ إِلَى أَنْ يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَمِنْلَ القَضاء مُبَوَرِّثُ مِنْيَنَّهُمُ الضَّمَارُيْنَ ،

وَقَالَ الْأُوزَاءِيُّ : ﴿ مَا خُسَطْمَوَةٌ أَحَبُّ إِلَىٰ اللَّهِ : مِنْ خَطْوَةٍ فِي إِمْلاحِ ذاتِ الْبَـيْنِ. وَمَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارُ ، . وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنِّ الْمُنْكَدِرِ: [ تَنَازَعَ رَجُلانِ عِنْدِي ، فَلَمْ أَزَلَ بِهِمَا حَتَّى اصْطَلَحًا ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْـرَةً وَهُوَ يَراني : أ ( سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ : « مَنْ أَصَلَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ : اسْتَوْجَبَ ثُوابَ شَهِيدٍ ، ) ] ` ﴿ ذَ كُرُهُ مُكْحُولُ بِنِ الْفَصْلُ ﴾ ﴿ وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَٰلِكَ أَخَادِيثُ كَثِيرَةٌ ، كَقُوْلِهِ مَنْ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : « الْمُسْلِمُ : أُخُو الْمُسْلِمِ ، لا يَظْلُمُهُ ، وَلا يَشْتُمُهُ .. وَمَنُ كَانَ فِي حَاجَةِ أَحَدِ : كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ .. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً : فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُنْ بَةً مِنْ كُرَب يَوْمِ الْقِيامَةِ .. وَمَنُ مُسْلِمًا : سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِياْمَةِ ..

وَمَّنُ يَسَسَّرَ عَلَى مُمْسِرٍ فِي الدُّنْيا :

يَسَّرُ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْمَبْدِ ،

ما كان الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ . ،

( رواه مسلم ، وأبو داود ،

والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه )

وقالَ مَنَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَخْمِهِ وَسَلَمَ : « إنَّ فَهُ خَـلْـقًا خَلَقَهُمْ لِحَوارِثِجِ النَّاسِ ،

يَفْزَعُ النَّاسُ إلَيْهِمْ فِى حَوارَجِهِمْ ،

أُولَئِكَ هُمُ الآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللهِ . ،

أُولَئِكَ هُمُ الآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللهِ . ،

( رواه الطبراني وأبو الشيخ )

وقالَ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَتَّجَبِهِ وَسَلَّمَ :

« إِنَّ لِلهِ تَمَالَىٰ عَلَى أَفُوام نِمَّا يُقِرُّهَا عِنْدَهُمْ
مَا كَانُوا فِي حَواثِجِ النَّاسِ : مَا لَمْ يَمَاوُهَا ،
فَإِذَا مَلُوهَا تَقَانُهَا إِلَىٰ غَـيْسَرِهِمْ ،
فَإِذَا مَلُوهَا تَقَانُهَا إِلَىٰ غَـيْسَرِهِمْ ،

( دُولِهِم الطِرانِيُّ )

وقالَ مَثَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَتَخْبِهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ لِللَّهِ أَنُّوامًا اخْتَصَّهُمْ بِالنَّمَمِ لِمَنافِعِ الْمِبادِ : كَيْقُرْهُمُ فِيهَا مَا كَبْذَلُوهَا .. فَإِذَا مَنْنُوهِا: نَزَّعَهَا مِنْهُمْ ، فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهُمْ . » ( رواه أبن أبي الدنيا ، والطبراني ) وقالَ مَنْلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : « مَا عَظُمَتْ إِنْمَمَةُ اللهِ عَلَى عَبْدِ : إِلَّا الشُّتَدَّتْ عَلَيْهِ مُؤْنَةً النَّاسِ ، وَمَنْ لَمْ يَخْمِلْ تِلْكَ الْمُؤْنَةَ لِلنَّاسُ ، مُفَدُّ عَرَّضَ تِلكَ النُّهُمَةُ لِلزُّوالِ . ، ( رواه الطبراني وابن أبي الدنيا ) وقالَ مَالًىٰ اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَمَنْخُبَهُ وَسَلَّمَ : و ما مِنْ عَبْدِ أُنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِ نَمْمَةً فَأَسْبَفُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَفَلَ (١) مِنْ حَواتِيجِ النَّاسِ إِلَيْدِ ، فَتَبَرَّمَ ، فَقُدْ عَرَّضَ تُلكَ النَّهْمَةَ لِلزُّوال . ، ( رواه الطبراني بإسناد جيد )

وقالَ صلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَصَعَفْبُهِ وَمَتَلَّم ؛ لا مَنْ مَشَّىٰ فِي حَاجَّـةِ أُخيـهِ : كَانَ خَيْرًا مِن اعْتِسْكَافِهِ عَشْرَ سِنِينَ .. ومَن اغْتَـكُفَ يَوْمًا ا بَنْهَاء وَجْهِ اللَّهِ تَمَالَىٰ : جَمَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقٍ ، كُلُّ خَنْدَقِ أَنْبَعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ ( رواء الطبراني والحاكم بإسناد صحيح ) وَقَالَ الْمُعَاكِمُ فِيسِيدِ : ﴿ لَأَنْ يَمْشِي ٓ أَحَدُ كُمْ مَعَ أَخِيدٍ فِي قَضاء حَاجَتِهِ : أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَمْتَ كُفَّ فِي مُسْجِدِي هَٰذَا شَهْرَيْنِ ، وَقَالَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : « مَن مَشَىٰ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ حَتَّىٰ يَقْضَيَهُا لَهُ : أَظَلُّهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ بِخَمْسَةٍ وَسَبْمِينَ أَلْفَ مَلَّكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ، وَيَدْعُونَ لَهُ إِنْ كَانَ صَباحًا حَتَّىٰ يُمْسِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً حَتَّىٰ بُصْبُ مِنْ ، وَلَا يَرْفَعُ قَدَّمَّا إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةً ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً . »

( رواه أبو الشيخ ، وغير. )

وَقَالَ مَنَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَعْبِهِ وَسَلَّمَ : ( يَخْرُجُ خَلْقِ مِنْ أَهْـلِ النَّـارِ ، فَيَهُو الرَّجُلُ بِالرَّجُل مِن أَهْسِل الجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : ﴿ يَا فُلَانُ ۚ ، أَمَا تَمُرُفَنِي ؟ ﴾ فَيَقُولُ : ﴿ وَمَنِ ۚ أَنْتَ ؟ ﴾ فَيَقُولُ : ﴿ أَلَسْتَ وَهَبْتَنِي وَضُوءًا <sup>(١)</sup> ، فَوَهَبْتُ لَكَ . » فَيَشْفَعُ لَهُ ، فَيُشَفَّعُ فِيدِ . . وَ يَهُرُّ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : ﴿ يَا فَلانُ : أَمَا تَمْرِ فَنِي ؟ ﴾ فَيَقُولُ : ﴿ وَمَرِي أَنْتَ ؟ ﴾ َ فَيَتُولُ : ﴿ أَمَا الَّذِي بَمَثْتَنِي فِي حَاجَةٍ كَذَا وَكَذَا فَهَضَيْتُهَا لَكَ مِن فَيَشْفَعَ لَهُ ، فَيُشَفَّعَ فِيهِ ) . ( رواه ابن أبي الدنيا ، وابن ماجه ، والأصبهاني ) وَقَالَ صَلَّىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : « مَن ، مَثَىٰ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ : كَتَبَ اللَّهُ تَمَالَىٰ لَهُ بِكُلَّ خَطْوَةٍ سَنْدِينَ عَسَنَةً ، وَمَحًا عَنْهُ سَنْمِينَ سَيْئَةً ،

<sup>(</sup>١) الوَضوء : [ بفتح الواو ] الماء الدُعَدُ الوُضوء [ بضم الواو ]

إِلَىٰ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ فَارَقُهُ .. فَإِنْ تُضِيْتُ عَاجَتُهُ عَلَى يَدُيْهِ : عَرَجَ مِنْ ذُنُو بِهِ كَيْوْمِ وَلَدَنْهُ أَمَّهُ .. وَلِمْنُ مُلَكَ فِيمَا رَبْنَ ذُلِكَ : دَخَلَ الْجُنَّةُ بِغَيْرِ حِسابٍ . » ( رواه ابن أبي الدنيا ، والأصبهانيُّ ) وَمَالَ مَنَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَتَخْبِهِ وَسَلَّمَ : ر عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ صَدَّقَةٌ ، فيل : ﴿ أَرَأَيْتَ : إِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ » عَالَ : ﴿ يَمْتَمِلُ بِيَدَيْهِ ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَّصَدُّقَ . » فال : ﴿ أَرَأَيْتَ : إِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ ؟ ﴾ قال : « مُيمينُ ذَا الْعَاجَةِ الْمَلْهُوفَ » فال: ﴿ أَرَأَيْتَ : إِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ ؟ > قالَ : ﴿ يَأْمُرُ بِالْمَغْرُوفِ [ أَوِ الْغَيْرِ ] . ٢ قال: « أَرَأَيْتَ : إِنْ لَمْ يَفْعَـلُ ؟ » قال : ﴿ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرُّ ، فَإِنَّهَا صَدَّفَة . ﴾ ( روا. البخاري ومسلم )

وَمَالَ مِنْ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ر مَو َ كَانَ وُمِنْلَةً لِأَخْيِهِ الْمُسْلَمِ إلى ذي شلطان في تَبْلِيهِ خَيْرٍ، أَوْ تَيْسِيرِ عُسْرِ: أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى اجْتِيازِ الصِّراطِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، عِنْدُ دَخْضَ الْأَقدام ، ، ( يعني حين تزلق ) . ( رواه الطبراني ، وابن حِبّان ) وَقَالَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : و مَنْ كَانَ وُصْلَةً لِأُخْيِهِ الْمُسْلِمِ إِلَىٰ ذَى سُلْطَانِ فِي تَمْسَلِيعَ إِسَّ ، أَوْ إِذْخَالِ سُسَرُور : رَفْعَهُ اللهُ تَمَالَىٰ فَى الدَّرَجاتِ الْمُلا مِنَ الْجَنَّةِ . » ( رواء الطبراني ) وَقَالَ صَلَّىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ لَقَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُ ، لِيَسُرُّهُ بِلَاكَ : سَرَّهُ اللهُ عَدرٌ وَجَدلٌ يَدُومُ الْقيامَةِ . >

( رواه الطبراني بإسناد حسن )

وَقَالَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَحْبِهِ وَسُلَم:

﴿ إِنْ مِنْ مُوجِباتِ الْدَخْدَةِ :

إِذْخُالَ السُّرُورِ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ . ﴾

إِذْخُالَ السُّرُورِ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ . ﴾

( رواه الطبراني )

وَقَالَ مَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَخْيِهِ وَمَثَلَّمَ : ﴿ أَفْضَلُ الْأَفْمَالِ : إِذْخَالُ الشَّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ : كَسَوْتَ عَوْرَاتَهُ ، وَأَشْبَهْتَ جَوْءَتَهُ ، وَقَضَيْتَ لَهُ حَاجَتَهُ . • ( رواه الطبراني وغيره )

وَقَالَ صَلَّىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَىٰ اللهِ تَمَالَىٰ .. "بَهْدَ الْفَراثِفْسِ .. " إِذْ خَالُ السَّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِ . "

إِذْ خَالُ السَّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِ . "

( رواه الطبراني )

وَقَالَ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : « أَحَبُ النَّاسِ إِلَىٰ اللهِ : أَ نَفَهُهُمْ لِلنَّاسِ ..

وَأَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَىٰ اللهِ : سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ :

وَأَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَىٰ اللهِ : سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ :

وَأَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَىٰ اللهِ : سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ :

وَأَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَىٰ اللهِ عَنْهُ كُرْبَةً ،

أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا ، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا

وَلَأْنِ أَمْشِيَ مَعَ أَخِرٍ فِي حَاجَـةٍ : أَحَتْ إِنَّ مِنْ أَنْ أَعْنَكُفَ فِي هٰذَا الْمُسْجِدِ ( يعنى مستجد المدينة ) شَهْدرًا . وَمَنْ كَظَمَ غَيْظُهُ ، وَلَوْ شَسَاءً أَنْ يُمْضِيَّهُ أَمْضِاءُ : مَلَّ اللهُ تَمَالَىٰ قَلْبَـهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ رضًا .. وَمَنْ مَشَىٰ مَمَ أَخِيهِ فِي حَاجَّةٍ حَتَّىٰ يَقْضِيَهَا لَهُ : مُسَبِّتَ اللهُ قَدَمَيْدِ يَوْمَ تَدَوْلُ الْأَقدامُ . » ( رواه ابن أبي الدنيا ، والأصبهاني ) والله تبارَكَ وَتَعَالَى أَعْلَمَ . ﴿ فَرْغَ مِنْهُ جَامِعُهُ الْعَبْدُ الْفَقِيدُ إِلَى اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْباق الزُّرقانُ ، في أُول جمادي الأولى سنة ١١١٩ هجرية . جَمَّلًا اللهُ خالِصًا لِوَجْهِهِ بِمَنَّهِ وَفَضْلِهِ . وَصَلَّىٰ اللهُ تبارَكَ وتَمَالَى عَلَىٰ أَنْبِيِّهُ ﴿ وَمُصْطَفَاهُ ، مُحَدِّمُ لَهُ وَعَلَى آلِنَهِ وَسَحْبِهِ أَجْمَعِينُ . وَسَلامٌ عَلَىٰ الْأَنْدِبِياء وَالْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلْهِ [ تَبَارَكُ وَتُمَالَى ] : رَبِّ الْعَاكِمِينَ ،

#### بسيرانسالخالخفي

طبع عَلَى ثَفَقةِ الجَلِيلِ تَبارَكُ وَتعالَىٰ هُلِيعً عَلَى ثَفَقةِ الجَلِيلِ تَبارَكُ وَتعالَىٰ الْمُصْطَفَىٰ :

سيِّدنا: مُحمَّدٍ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وأَتَمُّ التَسْلِيمِ، داعِينَ الْمَوْلَىٰ عَزَّتْ وَجَلَّتْ قُلْرَتُهُ:

أَنْ تُوْتِى سَيِّدَنا: مُحَمَّدًا

الْوَسِيلَةَ والْفَضِيلَةَ والذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ،

وَأَنْ تَبْعَثَهُ اللَّهُمَّ المَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ،

الَّذِي إِذَا سَأَلَ أَعْطَيْنَهُ، وَإِذَا طَلَبَ أَجَبْتَهُ،

وى إدا سن الكليك الموانك المناعدة المناعدة المناعدة المناعدة المناك المناعدة المناكم المناكم

غفراللهُ لسنا، ولِوالِدينا، وَلِجَمِيع ِ الْمُؤْمِنِينَ وا

قَاللَّهُمَّ : صَلِّ وَسَلمْ وَبارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنا وَسَلمْ وَبارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنا وَ عَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِهِ : عَدَدَ خَلْقِكَ ، وَرِضا وَ وَضَا اللهِ وَصَحْبِهِ : عَدَدَ خَلْقِكَ ، وَرِضا وَ وَنَهُ عَرْشِكَ ، وَمِدادَ كَليماتك .

Bhliothea Meadrina Condition of the cond